وكانت في قال الملاد جينول المبل منه بولمية وكالناس مع المدروه فامنا منافئ زلوثلنه أيام مسودوا غيران أماه د كانبرستًا عجروج المعامندخ البوبولت عَلَيْهُ عليه فالراه ؟ فلافعًا صدا فانسار المرض للنوسية سمة العالجزيره كدنون منه وببرون واكرمونا لاامات كنين ولما كالخارجين خفاك دودونا الفضر الناج والاربيون وخرجا بعد ثلثه أشهر فيشرا في فينهم الاسكندريه كانت سيح شنت في المالخزيره وكانت علها علامة النوم واعلن الساولة سالديند فكفامنا وثلنه ايام ودرنام ف وطعئا المدنية راغيون وجديوم واغد هتشانا بخ المندن وليوم زصرتا ال وطيالوش دينة انطال فاصابا مُناك اخوه فطلبوا النافا قناعنعم سَبعة ايام وحيديد انطلننا المروب الفاسع المن النرعساك

قالدين كانواب درون سيرون الاول ويعبرواالالبر والباقع بترؤه وعالالواج وعلعيد الأخوم التنينة ورة فحبوا بالمعيم الارض؛ ومربعدد لك استحراا لمرج علك الجزيرة تدع ملطيده والبوترا لديز كانواسكانا فيها اظهر والدينا دحة جزيله واضربوا نازا ودعونا باحعنا المصطلى الطير الحثير والبرد الذيكان فيل ولتركش م النَشِ و وَضعه على النارد فرحت مها افعي من فورا ف النارفينسَت بده وظارًا ها البربر مُعَلَقه في دورجع كوا يغولون لعَرْ لَهُ وَالدُّجُلِّ فَأَلَّ فِلمَا عَالَمُ الْحِرْ لَوَيَدْعَ فَ ورو العندل النعما يوامًا بوكس فاشاربيه وطرح الانعَين مَتَ النَّارِ وَلَمْ يُصِينِهُ شَيْ يَ وَقَدِكَا لَا لِمُورِ يَظِنُولَ لِهُ مَنْ مُناعِنهِ سِنهَوَى وَيَخْ مِيَّاعُلِ لا وَضِ عَلَا اسْظُرُوهِ وَقَاطُولًا ورُّاوَانَةُ الْمِينِ مِنْ صَبِيعِ عَيْرُوا كلامْهُم وَقَالُوا اللهُ اللهِ \*